الثمن الأول من الحزب السابع و الخمسون

مرالله الكخمز الرَحيب تَبَارَكَ أَلْنِهِ بِيَدِهِ الْكُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ الْذِهِ خَلَقَ أَلْمُوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبَلُوَكُمْ وَ أَيُّكُوْوَ أَخْسَنُ عَكُمْ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْغَفُورٌ ١٠ الذِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا مَّا تَرِي فِي خَلِقِ إِلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُنُ فَارْجِعِ اِلبُّصَرَهَلُ تَبِيٰ مِن فُطُورِ ۞ شُمَّ اِرْجِعِ البُّصَرَكَةَ تَيْنِ يَنقَلِبِ اِلْيُكَ ٱلْبُصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيِا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّكِيطِينِ وَأَغَنَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابَ أَلْسَعِيْرِ۞ وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَمَنَّمٌ وَبِيسَ الْمُصِيِّرُ ۞ إِذَاۤ ٱلْقُواْفِهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ١٠ تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ أَلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْفِي فِيهَا فَوَجُّ سَأَلْهُمْ خَزَنَهُمَآ أَلَٰرَ يَا تِكُو نَذِيرُ۞ قَالُواْ بَلِي قَدۡ جَآءَ نَانَذِيرُ فَكَدَّبَنَا وَقُلۡنَا مَانَزَّلَ أَلَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَ اَنَهُمُ ۗ إِلَّا فِي ضَلَلِكِ بِيْرِ۞ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا سَمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْعَبِ السَّعِيرِ ۞ فَاعْنَرَفُواْ بِذَنْكِمٌ فَسَكِّفَا لِّلأَصْعَبِ السَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَحَنَّشُوْنَ رَبَّهُ مِ بِالْغَيْبِ لَمُ مُمَّغُ فِرَةٌ وَأَجْ رُ كَبِ بُرٌّ ١ وَأَسِرُّواْ قُولَكُمُ فِي أَوِ إِجْمَرُواْ بِرِيَّ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ أَكَا يَعُ لَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَكْنِبَيْرٌ ﴿ هُوَ أَلْذِ حَجَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ ذَ لُولًا فَامُشُواْفِ مَنَاكِمَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ وَ وَإِلَيْهِ إِلنَّشُورُ ۞ ءَامِننُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَنُ يَحَنِّسِفَ بِكُو َالْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۞ أُمَا مِننُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُرُ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٥٠٠٠ هَ وَلَقَدَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مِنْ فَكَلِّفَ كَانَ نَكِيرِ عُنْ ٥